## ليوبولد فايس .. ولقاء عمر المختار



"كان رجلاً معتدل القامة قوى البنية ذا لحية قصيرة بيضاء كالثلج تحيـط بوجهـه الكئيـب ذي الخطـوط العميقـة، و كانـت عيناه عميقتيـن، و مـن الغضـون المحيطـة بهمـا كان باسـتطاعة المـرء أن يعـرف أنهمـا كانتـا ضاحكتيـن براقتيـن فـي غيـر هـذه الظـروف، إلا أنـه لـم يكــن فيهمـا الآن شـيء غيـر هـذه الظـروف، إلا أنـه لـم يكــن فيهمـا الآن شـيء غيـر هـذه الظـروف، إلا أنـه لـم يكــن فيهمـا الآن شـيء

## فايس واصفاً عمر المختار، اقتباساً من كتابه "الطريق إلى مكة"

ليوبولد فايس الصحفي والمفكر النمساوي الدي ولد في إحدى مدن أوكرانيا التي كانت حين مولده في سنة 1900 تتبع الإمبراطورية النمساوية الهنغارية، كان يدين باليهودية قبل أن يعتنق الإسلام في سنة 1926م ويصبح اسمه محمد أسد.

واحد من الشخصيات المثيرة للاهتمام لسعة تجاربه في الصحافة والسياسة وكثرة ترحاله من النمسا إلى القدس ومن الشام إلى باكستان ومن ليبيا إلى الجزيرة العربية وإلى بلدان شتى في أقطار العالم.

وتعتبر مذكراته المسماة "الطريق إلى مكة" الى جانب كونه سيرة ذاتيا له، سجلاً تاريخياً مهماً لعدة شخصيات وأحداث عاصرها ودون تجربته عنها، رجما هو من الصحفيين القلائل الذين قابلوا عمر المختار أو سيدي عمر كما يلقبه ليوبولد فاسس.

ذلك اللقاء حدث في الأيام الأخيرة لعمر المختار حين كان مُطارداً لا يُقاتِل إلى جانبه سوى أفراد قليلين ويرى بنفسه النهاية رأى العين.

تم اللقاء بتوجيه من أحمد السنوسي الذي قابله في المدينة وتحدث معه قبل أن يطلب منه الذهاب في مهمة لإيصال

رسالة إلى عمر المختار .. يقول ليوبولد فاسس:-

(ولمعرفة سيد أحمد بمشاعري تجاه القضية السنوسية نظر إلى عيني وقال: هل تذهب إلى طبرق باسمنا وتتعرف بنفسك على ما يجب عمله، ربا بإمكانك هناك أن ترى الأشياء بطريقة أوضح.

Muhammad Asad

Theks yang wild, teep bit dan menggiriahan dengan beronium geni ber begiriawan penalanya.

Road

Road

Perjalanan Spiritual Seorang Pencari Kebenaran
Edisi Baru
Buku Kedua

نظرت إليه وهززت رأسي بالموافقة، دون كلمة .. بالرغم من يقيني بثقته به إلا أن طلبه مني جعلني أحبس أنفاسي، كان الإقدام على مغامرة بهذه الجسامة

يجعلني لا أجد الكلمات المناسبة، مد سيد أحمد يده إلى رف فوق رأسه وتناول مصحفا ملفوفا في قماش حريري ووضع كتاب الله على ركبتيه وتناول كفي الأيمن وقال: فلتقسم بالله الذي يعلم ما تخفي الصدور أنك ستظل مخلصاً، أقسمت .. ولم أكن على يقين بقسم أقسمته في حياتي مثلما كنت على يقين من التزامي المطلق مهذا القسم)

بهذه الطريقة بدأت رحلة فايس نحو ليبيا للقاء عمر المختار .. كثير من المصاعب في الطريق وسرية تامة تطلبتها المهمة التي انطلق فيها بحماس نابع من إيمانه بالحركة السنوسية آن ذاك، يقول هو عن رحلته أنها كانت أصعب رحلة صحراء في حياته، لكنها تكللت بالنجاح الشخصي في حياته، لكنها تكللت بالنجاح الشخصي التي كانت تعتمد على بقاء الكفرة في يد رجالهم، لكن عند وصوله ولقاءه لعمر المختار كانت الكفرة قد سقطت بالفعل في أيدى الإيطاليين.

يقول فايس: (وبعد أربع ليال أخرى وصلنا إلى وادي الثعابين حيث كان علينا أن نجتمع بعمر المختار، و بعد أن اختبأنا في وادي صغير تكتنفه الأشجار الكثيفة وعقلنا خيولنا تحت بعض الصخور جلسنا ننتظر مجي أسد الجبل الأخضر و كان الليل قارسا شديد الظلمة يخيم عليه صمت عميق.



لوحة دعائية من جريدة دومينيكا ديل كوريرى الايطالية تشير لانتصار الايطاليين في إحدى المعارك

وبعد انتظار بضع ساعات، سمعنا حفيف أغصان بين الأشجار و اصطدام نعل خفيف بحجر، و انتصف رفيقي واقفا و أمسك بندقيته بيديه و حدق بالظلام، و خرجت من الأجمة صيحة أشبه بعويل أبن آوى، فما كان من عبد الرحمن إلا أن كوريده أمام فمه و أجاب بصوت مماثل.

وعندئ فلهر أمامنا شخصان مسلحان بالبنادق و عندما اقتربا منا قال أحدهما في سبيل الله و أجاب عبد الرحمن (لا حول ولا قوة إلا بالله) فعرفت أنها كلمات السر التي يستعملها المجاهدون وقفنا منصتين و بعد عشر دقائق سمعنا حفيف الأغصان مرة ثانية وبرز ثلاثة رجال، كل منهم من جهة و أخذوا يقتربون منا و بنادقهم مصوبة إلينا، و بعد أن اقتنعوا بأننا كنا فعلاً من كانوا يتوقعون رؤيتهم، عادوا و اختفوا ثانية في الأجمة و في جهات مختلفة أيضاً، لقد كان واضحاً أنهم كانوا ينوون حراسة زعيمهم و الإشراف على سلامته.

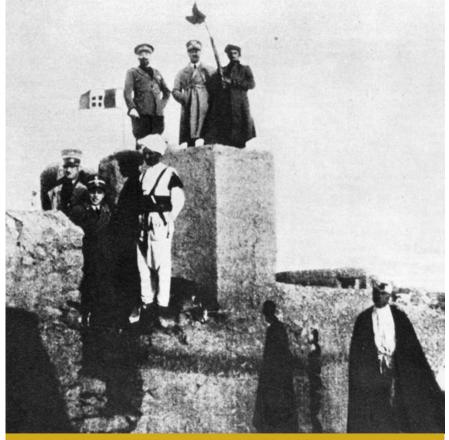

احتلال الكفرة ورفع العلم الإيطالي سنة 1931

وما لبث عمر المختار أن جاء على جواد صغير لفت حوافره بالقماش، وكان يحيط به رجلان من كل جانب و يتبعه كذلك عدداً آخر، و عندما وصل إلى الصخور التي كنا ننتظر عندها ساعده أحد رجاله على النزول و رأيت أنه كان هشي بصعوبة عرفت بعد ذلك أنه قد جرح إبان إحدى المناوشات قبل ذلك بعشرة أيام تقريباً.

وعلى ضوء القمر المشرق استطعت الآن أن أراه بوضوح، كان رجلا معتدل القامة قوى البنية ذا لحية قصيرة بيضاء كالثلج

> تحيط بوجهه الكئيب ذي الخطوط العميقة، و كانت عيناه عميقتين، و من الغضون المحيطة بهما كان باستطاعة المرء أن يعرف أنهما كانتا ضاحكتين براقتين في غير هذه الظروف، إلا أنه لم يكن فيهما الآن شيء غير الظلمة و الألم و الشجاعة، و اقتربت منه لأحييه و شعرت بالقوة التي ضغطت بها يده على يدي.

> مرحباً بك، يا ابنى، قال ذلك وأخذ يجيل عينيه في متفحصاً، لقد كانت عينا رجل صار الخطر قوته اليومي، وفرش أحد رجاله بطانية على الأرض،

وانحنى عبد الرحمن ليقبل يده، ثم شرع بعد استئذانه يوقد ناراً خفيفة تحت الصخرة التي كنا مجتمعين بها، وعلى ضوء النار الخافت قرأ سيدى عمر الكتاب الذي حملني ايّاه السيد أحمد السنوسي إليه ثم التفت إلى وقال: لقد أطراك السيد أحمد في كتابه، أنت على استعداد لمساعدتنا و لكننى لا أعلم من أين تأتينا النجدة، إلا من الله العلى الكريم، إننا حقاً على وشك أن نبلغ نهاية اجلنا.

فقلت: أذا أمكن تدبير الحصول على المؤن و الذخائر من الكفرة بصورة ثابتة، أفلا مكن صد الايطالين؟

لم أرى في حياتي ابتسامة تدل على هذا القدر من المرارة و اليأس كتلك الابتسامة التى رافقت جواب سيدى عمر عندما أجاب: (لقد خسرنا الكفرة و الايطاليون احتلوها منذ أسبوعين تقريباً).

كان وقع الخبر صادماً على فايس، فقد حمل رسالته وتحمل عناء الرحلة من أجل ايصال خطط واقتراحات المساعدة من السنوسي والتي كانت الكفرة أهم نقاطها، سأل عمر المختار عن سبب سقوط الكفرة، لكن عمر المختار أشار

"إننا نقاتل لأن علينا أن نقاتل في سبیل دیننا و حریتنا حتی نطرد الغزاة أو نموت و نحن ليس أمامنا خيار غير ذلك، أنا لله و أنا إليه راجعون، لقد أرسلنا نساءنا و أولادنا إلى مصر كي نطمئن على سلامتهم متى شاء لنا الله أن نموت"

دافعنا من بيت إلى بيت.. لكنهم كانوا يفوقوننا كثيراً .. وفي النهاية لم يبق تحت سيطرتنا سوى قرية الهوارى.. لم تفلح بنادقنا البسيطة في التصدى لسياراتهم المصفحة، ولم ينج منا سوى القليل ممن

بسيارات عسكرية مصفحة، ومن الجو

كانت طائراتهم تقصف البيوت والمساجد

وبساتين النخيل وهي تحلق على ارتفاع

منخفض، لم يكن بالواحة إلا بضع مئات

من الرجال القادرين على حمل السلاح،

أما البقية فشيوخ ونساء وأطفال.

هربوا، اختبأت في أحد بساتين النخيل.. منتظرا فرصة الهرب .. وكنت طوال الليل اسمع صراخ النساء اللة يغتصبهن الجنود، وفي اليوم التالي جاءت إلى مخبأى امرأة عجوز، وأعطتنى قليلاً من الخبز والماء، وأخبرتنى أنهم جمعوا من بقى حيّاً من المقاتلين وأعدموهم ومزقوا المصحف أمامهــم ....)

وأخذ الرجل يسرد مأساة سقوط الكفرة ورحلته للخروج منها بطريقة يائسة، ويكمل فايس: (حين انتهى الرجل من حكايته المرعبة، أدناني عمر منه بلطف وقال "هكذا

إلى أحـد رجالـه الناجـين مـن الكفـرة وطلـب \_ يـا بنـي، لقـد اقتربنـا كـما تـري مـن نهايــة أجلنــا".

وكإجابة عن تساؤل بدا في عيني دون أن أقوله، قال: "إننا نقاتل لأن علينا أن نقاتل في سبيل ديننا و حريتنا حتى نطرد الغزاة أو نهوت و نحن ليس أمامنا خيار غير ذلك، أنا لله و أنا إليه راجعون، لقد أرسلنا نساءنا و أولادنا إلى مصركي نطمئن على سلامتهم متى شاء لنا الله أن نهوت". منه أن يجيب عن السؤال.

عمر المختار

ويروى فايس قائلاً: (جلس الرجل متربعا أمامي، وجذب برنسه البالي حول بدنه .. وتكلم بهدوء ودوضًا انفعال.. إلا أن وجهه النحيل كان ينقل كل مشاهد الرعب والأهوال التي شاهدها، قال:

جاء الايطاليون الى الكفرة إلينا بثلاث أرتال من المدرعات والمدفعة الثقيلة ومن ثلاث جهات مختلفة مجهزين

كان في صوت عمر المختار هم ثقيل، ولكن بلا قنوط، وهو يشرح لي المسار الطويل الذي لابد من سلوكه من أجل الحرية، كان يدرك أنه لم يبق أمامه إلا الموت، إلا أن ذلك لم يحمل له أي جزع أو خوف، لم يكن بالطبع يسعى إليه ولكنه أيضا لم يحاول أن يتفاداه.

كنت على يقين أنه حتى لو عرف نوع الموت الذي ينتظره لم يكن أيضا سيحاول أن يتفاداه أو يتجنبه، كان يبدو واعيا بكل خلجات نفسه أن كل إنسان يحمل مصيره داخله أينها حل وكيفها فعل.)

بعد ذلك انتقل فايس صحبة عمر المختار إلى أحد معسكراتهم القريبة وهناك يقول: (لدهشتي وجدت امرأتين بالمعسكر، واحدة مسنة والأخرى شابة كانتا جالستين بالقرب من نار صغيرة تصلحان سرجا مقطوعا عخرز كبير.

قال سيدي عمر وهو يرى دهشتي الصامتة "الأختان تذهبان معنا حيثما ذهبنا رفضتا الحياة في أمان مع النساء والأطفال الذين رحلوا، إنهما أم وابنتها كل رجال عائلتها ما ماتوا في النضال").

بعد مغادرة فايس بأسابيع قليلة تم القبض على الشيخ المجاهد عمر المختار واعدامه يوم 16 سبتمبر 1931.

أما الشاب آن ذاك ليوبولد فايس فغادر عائداً إلى المدينة وعاش بعد ذلك طويلاً في رحلة صحفية وسياسية وفكرية وألّف عديد الكتب، إلى أن توفي في اسبانيا يوم 20 فبراير 1992 تاركاً خلفه الكثير من المذكرات والتاريخ والتجارب والجدل..

كانت هـذه المقالـة البسـيطة واحـدة مـن تجاربـه.

